## تَمَسْكُنوا فَتَمَكَّنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فريجب ١٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنِّ الْحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَحُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُونُ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ )) ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي كَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَانَكُمْ وَقِيبًا )) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* فَعَلْ يُعْدُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ يُعَلِي فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَامُا ، وَكُلَّ طَلالَةٍ فِي النَّارِ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## تكسكنوا فتمكنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب ١٤٣٩هـ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوطٍ ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَاهِا ، قَالَ : فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : كُنَا خُنُ أَحَقَّ هِمَذَا مِنْ هَؤُلاءٍ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً " ، قَالَ : قَقَالَ : " وَيُلكَ أَولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : " وَيْلكَ أَولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَقِي اللَّهِ اتَقِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " وَيُلكَ أَولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَقِي اللَّهِ اللَّهِ أَلا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ ، فَقَالَ : " لَا لَعَلَّهُ الْأَرْضِ أَنْ يَتَقِي اللَّهُ " ، قَالَ خَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا رَضِي اللهُ عَنْهُ ؟ ، فَقَالَ : " لَا لَعَلَّهُ أَلُولِيدِ اللَّهُ عَنْهُ ؟ ، فَقَالَ : " لَا لَعَلَّهُ أَلُولِيدِ وَهُو مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِي لَمُ الْوَلِيدِ وَهُو مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِي لَمُ الْوَلِيدِ وَهُو مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، وَلَا أَشُقَ بُطُونَهُمْ " ، قَالَ : " غَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا لَولَهُمْ عَنْ فَقُولُ عَلَيْهِ وَهُو مُقَالً : " إِنَّهُ يَعُرُخُ مِنْ ضِغُضِي هَذَا ، قَوْمُ اللهَ يَطُولُهُ مَا اللّهِ وَطُولُ عَلَيْهِ وَهُو مُقَالً : " إِنَّهُ يَعْرُخُ مِنْ ضَعْضُولُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ عَنْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْ

## تكسكنوا فتكتوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب ١٤٣٩هـ

كَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " ، قَالَ : أَظُنُّهُ قَالَ : " لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ "

وَفِي رَوَايَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ رِجَالٌ هَدْيُهُمْ هَكَذَا ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ النَّيْرِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ " . وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ " سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ " . وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ " سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ ، لَا يَرَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ " قَالْهَا تَلَاثًا .

إِنَّهُمْ الْحَوَارِجُ وَمَنْ نَهَجَ مَنْهَجَهَمْ، وَشَابَهَ طَرِيقَتَهُمْ مِمَّنْ حَالَفَ لَنُصُوصَ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ فِي الْعَقَائِدِ وِالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَخُصُّ بِالذِكْرِ غُلاةِ الْإِخْوانِ مِمَّنْ جُرِّمُوا فِي بِلَادِهِمْ، وَعُلِّقَتْ لَهُمُ الْمَشَانِقُ فِي دُولِمِمْ ،فَلَجَأُوا إِلَى بِلَادِنَا، فَأَمَّنَتُهُمْ وَحُقُوقَهَمْ ،فَتَمَسْكَنُوا حَتَّى تَمَكَّنُوا بِالْمُحْتَمَعِ ،وَحَقُوقَهَمْ ،فَتَمَسْكَنُوا حَتَّى تَمَكَّنُوا بِالْمُحْتَمَعِ الْحَيَّةِ خَبِيثَةٍ مُتَلَوِّنَةٍ لَهَا مِائَةُ رَأْسٍ ، فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةُ نَابٍ ، وَكُلُّ اللهِ عُوانِ العَفِنِ الْإِخْوَانِ العَفِنِ الْآبِ يَقْطُرُ شُمَّ تَعْرِسُهُ فِي جَسَدِ بِلَادِنَا عَبْرَ فِكْرِ الْإِخْوَانِ العَفِنِ الْعَفِنِ الْمُو يَعْرَفُوا الْعَفِنِ الْعَفِنِ الْمُو يَعْرِسُهُ فِي جَسَدِ بِلَادِنَا عَبْرَ فِكْرِ الْإِخْوَانِ العَفِنِ الْعَفِنِ الْمَاتِ يَعْرِسُهُ فِي جَسَدِ بِلَادِنَا عَبْرَ فِكْرِ الْإِخْوَانِ العَفِنِ الْمَاتِ الْعَفِنِ الْمُوانِ الْعَفِنِ الْوَلِي الْمُوانِ الْعَفِنِ الْهُ إِلَى الْمَاتِهُ مُوانِ الْعَفِنِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمِي مِائَةُ وَالِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ اللّهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ ال

## تكسكنوا فتمكنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فررجي ١٤٣٩هـ

،الَّذِي يُبَرِّرُ كُلَّ وَسِيلَةٍ تُؤْصِلُ إِلَى غَايَاقِيمُ الأَرْضِيَّةِ التَّافِهَةِ، وَنَظُوْيًا عِيمُ العُمْيَاءِ الَّي تُخَالِفُ نُصُوصَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، فَمَهْمَا تَغَيَّرَتِ الْأَفْعَاءُ وَغَيَّرَةٌ جِلْدَهَا وَأَطْهَرَتْ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ ، وَنُعُومَةٍ بَعْدَ حُشُونَةٍ فَسُمُّ الحُيَّةِ لاَ يَتَغَيَّرُ !فَتَعَلَّعُلُوا بِمَدَالِسِنا ، وَخَامِعَاتِنَا وَمَسَاجِدِنَا وَإِعْلَامِنَا! بَلْ تَعَدَّدَتْ مَدَاجِلُهُمْ وَمَنَافِلُهُمْ ، فَنَشَرُوا فِكُرهَمُ الإِحْوَانِيَّ التَّكْفِيرِيَّ بَيْنَ أَوْسَاطِ شَبَابِنَا ، فَحَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ يُقِيفُ عُلَمَاءَ هَذِهِ السِلَادِ بِالجَهْلِ، مَنْ يُقِيفُ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينِ، نَاهِيكَ عَنْ بَبَعْهُمْ إِرْزَاكِ المِصَالِحِ وَالمِقَاسِدِ، وَأَنَّهُمْ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينِ، نَاهِيكَ عَنْ وَعَدَمِ إِلَاكَيْنِ بِوَلَاةِ أَمْرِ هَافِي البِلَادِ ، وَتَكْفِيرِهِمْ، وَحَوَازِ الخُرُوحِ عَلَيْهِمْ ! وَعَدَمِ البَلَادِ بِالجَهْلِ، وَعَدَم إِذْرَاكِ المِصَالِحِ وَالمِقَاسِدِ، وَأَنَّهُمْ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينِ، نَاهِيكَ عَنْ وَعَدَم إِذْرَاكِ المِصَالِحِ وَالمِقَاسِدِ، وَأَنَّهُمْ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينِ، نَاهِيكَ عَنْ الطَّعْنِ بِولَاةِ أَمْرٍ هَذِهِ البِلَادِ ، وَتَكْفِيرِهِمْ، وَحَوَازِ الخُرُوحِ عَلَيْهِمْ ! وَعَدْرِهِمْ وَضَرَوهِمْ، أَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ مِنْ كَلَامُ وَعُمْ يَوْدُ الْمُوقِ عَلَيْهِمْ ! وَمُعْ وَلَا المَرْبُوعِ وَالْمَالَةِ ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالدَيْنِ، وَفِي وُجُوهِهِمْ كَرَكَبِ حَلَيْهِمْ النَّاسَ فِي أَمُوهِمْ كَرَكِبِ الْمُؤْوقِ الْمَرْقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِيُوغِلُوا الْمِعْرَاءِ وَلَى السَّحُودِ ؛ وَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا يَهُمُّ النَّاسَ فِي أَمُولِ ذَلِكَ ؛ لِيُوغِلُوا صَلَادُوا الْعَامَةِ عَلَى وَلِاقِ أَمْرِهِمْ ؛ وَلِذَلِكَ سَارَعَتْ فِي قُبُولِ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ النَّهُ عَلَى المَالَةِ ، وَيَتَكَلَّمُونَ مِنْ الْمَوْدِ الْخَامَةِ عَلَى وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْلُولُ وَلَولَ الْوَلَاكَ النَّاسُ فِي قُبُولِ ذَلِكَ النَّاسُ فَي عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِ الْعَلَاءِ اللْمُومُ الْفَالِكَ الْمَالِولُ اللْمُومِ الْمُومِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُولَ

## تسكنوا فتمكنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب ١٤٣٩هـ

الحَبِيثِ مِنْ قَيْءِ عُقُولِهِمْ، وَرَجِيعِ أَفْكَارِهِمْ فِعَامٌ مِنَ النَّاسِ، مَعَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَهُمْ بِسُفَهَاءِ الأَحْلَامِ، لَا يُجَاوِزُ النَّيِّ صَلَّى الله عَنَاجِرَهُمْ، وَأَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإيمَانِ وَ يَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، فَلَا تَسْتَغْرِبْ مِنْ تَحَالُفٍ بَيْنَ اليَهُودِ وَبَيْنَ حِزْبِ الإِحْوَانِ الطَّوْتِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَالعَلْمَانِيَّةِ ضِدَّ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، والله يَقُولُ : (لَا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوالسُّنَةِ، والله يَقُولُ : (لَا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوالنَّهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولُوكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ يُولَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولُوكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ يَوْلَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولُوكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ يَوْنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُكِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولُكِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) بَارَكَ الله فِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ والسُّنَةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآياتِ وَاللَّهُ فِي الْكِتَابِ والسُّنَةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآياتِ وَالْمُعُورُ الرَّحِيمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، واسْتَغْفِرِ الله لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمِ .

اَخُطْبَةُ التَّانِيَةُ

## تمسكنوا فتمكنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب ١٤٣٩هـ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكُرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ ، وأشهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ : أَيُّهَا الْمُسلِمُونَ / أَحْرَجَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللّهِ بْنِ لَحُيِّ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى النَّيْقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى النَّيْقُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى النَّيْقُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى النَّهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهُلُ الْكَتَبُ مِنْ أَمِي الْحُمَاعَةُ ، وإنه سيخرجُ من أمتي أقوامٌ تَتَجَارَى الكَلَبُ بصاحِبِه، فلا يَقَى مِنه عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلُ إلا دَحَلَهُ " حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ .

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُبُنُ عَلَيْهِ السَلَامُ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ جَمَاعَاتُ تَتَجَارَى الكَلَبُ بِصَاحِبِهِ ، تَتَجَارَى الكَلَبُ بِصَاحِبِهِ ، وَالكَلَبُ: داءٌ يُصِيبُ الإنسَانَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ .

## تمسكنوا فتمكنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب ١٤٣٩هـ

فَاتَقُوْا الله - عِبَادَ اللهِ - وَاحْدَرُوا هَذِهِ الجَمَاعَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ، الَّذِينَ يَسْعَوْنَ لِإِيجَادِ الفُرْقَةِ وَالإِحْتِلَافِ، وَالفِتَنِ وَالمِشَاكِلِ، وَاحْتِلَالِ الأَمْنِ فِي بِلَادِنَا، وَعَلَيْكُمْ بِلْزُومِ جَمَاعَةِ المسلمِينَ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ : كَانَ النّاسُ وَإِمَامِهِمْ، فَقَدْ قَالَ حُذَيْفَةُ بِنُ أَلْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَانَ النّاسُ وَإِمَامِهِمْ، فَقَدْ قَالَ حُذَيْفَةُ بِنُ أَلْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَانَ النّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْةِ وَسَلّمَ عَنْ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : "نَعَمْ " الشَّرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : "نَعَمْ " فَلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ هِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : "نَعَمْ دُعَنْ اللهُ عَنْ وَهَلْ يَعَدْ فَدُا الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : "نَعَمْ دُعَنْ اللهُ عَنْ وَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ هِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : "نَعَمْ دُعَنْ اللهُ عَنْ وَهَلَ : "نَعَمْ دُعَنْ اللهُ عَنْ وَهَالَ : "نَعَمْ دُعَنْ اللهُ عَنْ وَهَالَ : "نَعَمْ دُعَنْ اللهُ عِنْرِ هَدْ فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# تَمَسْكُنوا فَتَمَكَّنوا

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرجب١٤٣٩هـ

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يأَيُّهَا اللَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى عَلَيَّ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلَى عَلَيَّ صَلَى عَلَيْ وَسَلَّمَ أَوْاهُ مُسْلِم .